إن الأساس الذي تقوم عليه جل المجتمع هو الأخلاق ، فإذا كانت الأخلاق السائدة في المجتمع حسنة و طيبة كان قويا و مزدهرا و إذا كانت الأخلاق و الصفات المنتشرة فيه سيئة كان المجتمع ضعيف و غير متماسك و . ملىء بالجرائم و غيره من مشاكل الحياة

و هذا لأن الأخلاق تعتبر وسيلة التعامل بين الناس والشعوب ، فهي تعبر عن سلوك الإنسان و نشأته ، و طريقة تعامله مع الأخرين ، و بالنسبة لنا كمسلمين يتوجب علينا التحلي بحسن الأخلاق و القيم و ذلك . إتباع لما جاء به القران الكريم و ما ورثناه عن الرسول صلى الله عليه و سلم من سيرته الشريفة

فقد قال ﷺ (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) فالهدف من بعت الله تعالى لرسوله هو توجيهنا نحو الطريق الصحيح الذي يشمل سبل العبادة و طيب الأخلاق التي تعتبر معيار أساسي لتقييم للإنسان في المجتمع، فهي تدخل في سلوكنا اليومي الذي يعكس مستوى نضجنا و مدى تشبثنا بالدين الإسلامي، وأن مكارم الأخلاق عند الناس تكون بحسن المعاملة، والتسامح و التضامن والتعايش مع العائلة و الأحباب و الجيران و كل فئات المجتمع، و الصدق و الأمانة ... ، فكلما تحلينا بهذه المحاسن و القيم الخلقية تقربنا أكتر إلى الله و اكتسبنا محبة الغير و الأجر والثواب

إن ديننا الحنيف دعانا منذ بداية الدعوة إلى التحلي بالأخلاق و الصفات الحميدة ، مبينا لنا في ذلك السلوك السليم الذي وجب على كل مسلم التحلي به، فالأخلاق التي يحتنا عليها الإسلام كالأمانة و الصبر والصدق والكرم والتواضع و مساعدة المحتاجين، تنعكس على سلوكنا على شكل حسن المعاملة مع الآخرين ، و تنعكس على المجتمع بحيث تجعله أكتر تماسكا و قوة مما يساهم في از دهار الأمة و تقدمها ، كما تطرق العديد من الشعراء لمكارم الأخلاق ، مبيئين دورها الكبير وتأثيرها الإيجابي على حياة الإنسان وسلوكه ، و بيان السلوك الأخلاقي السيئ الذي يجعل من صاحبة مكروه و غير محبوب من الغير لدرجة تجنب التعامل معه أو حتى الاقتراب

إن الله عز وجا أمرنا بأن نتصف و نتحلى بمكارم الأخلاق ، كحسن المعاملة و إكرام المحتاجين والفقراء ، و تجنب الجشع و الكذب و النفاق ، و الصبر على البلاء الذي يختبر الله من خلاله مدى قدرتنا على الصبر على الشدائد ، و مدى رضانا بما قدر لنا ، بالإضافة إلى التحلي بالتواضع و عدم التكبر على الخلق ، و حفاظ اللسان من الكلام البذيء ، و الوفاء بالوعود ، و عدم الكذب و حب الخير للجميع

وهذه هي الأخلاق التي حثنا عليها الله و رسوله صلى الله عليه و سلم إن التزمنا بها صفية روحنا و كسبنا . أجرا و ثوابا عظيم و محبا الأخرين، و إن خالفناها غرقت روحنا في الشرور و الأثام